

كَانَ عَنْدَ حَمُّودَةَ ببَّغَاءُ جَميلَةٌ، ذاتُ أَلُوان زاهيَة. يَضَعُها

قَفَصِ ذَهَبِيٍّ صَغير، ويَضَعُ أمامَها البُنْدُقَ كَيْ تَأْكُلَ.

ولكنَّ الببُّغاء لا تُريدُ شَيْئاً.

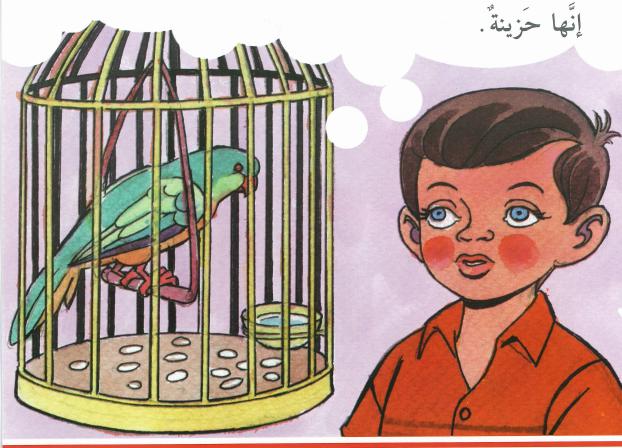











حَمُّودَةُ لحُزْن الببُّغاء وقالَ لَها: لا تَحْزَني يا صَديقَتي، سآخُذُكِ مَعي في نُرْهَةِ إلى الغابَة. حَملَ حَمُّودَةُ القَفَصَ، ومَشى إلى الغابة حتّى وصل إلى شجرة















الْتَقَطَ حَمُّودَةُ حَبَّاتِ البلُّوطِ المُتَساقِطَةَ على الأَرْضِ، وَوَضَعَها في قَفَصِ الببَّغاءِ.



ظَلَّتِ البِبَّغاءُ حَزينةً، ولَمْ تَأْكُلْ. فَقَالَ حَمُّودَةُ: أَلا تُحبِّينَ الجَوْزَ تُحبِّينَ الجَوْزَ تُحبِّينَ البَّغائِي الجَميلة؟ أَمْ أَنَّكِ تُحبِّينَ الجَوْزَ أَكْثَرَ؟ بَقِيَتِ البَبَّغاءُ صامِتَةً، ولَمْ تَتَكَلَّمْ.









حَسَناً.. قالَ حَمُّودَةُ. ابْقي أَنْتِ هُنا، وسَاذْهَبُ أَنَا أَبْحَثُ لَكِ عَنِ الجَوْزِ في كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى أَجِدَهُ.



انْطَلَقَ حَمُّودَةُ يَبْحَثُ حتى وَجَدَها، فانْحَنى يَلْتَقِطُ حَبّاتِ الجَوْزِ عَنِ الأَرْضِ.









وَفَجْأَةً! تَحَلَّقَ حَوْلَ حَمُّودَةَ عَدَدُ كَبِيرٌ مِنَ الغِرْبانِ السَّوْداءِ.







أَحَسَّ حَمُّودَةُ بِالبِخُوفِ، وَأُرادَ الهُروبَ. ولكنَّ أَحَدَ الغِرْبانِ العِمْلاقَةِ أَمْسَكَ بِهِ، وَطارَ بَعيداً مَعَ بَقِيَّةِ الغِرْبانِ.











مُلأ حَمْودَةُ الْجُو صَراحاً وَهُو يَصيحُ: مَنْ أَنْتُمْ؟ ماذا تُرِيدونَ مِنّي؟ اتْركوني، أَيْنَ أَنْتِ يا أُمّي؟ أَيْنَ أَنْتَ يا أُمّي؟ أَيْنَ أَنْتَ يا أُمّي؟ أَيْنَ أَنْتَ يا أُمّي؟ أَيْنَ أَنْتَ يا أُمّي؟ . . . . أَنْقِذُوني . . . . أَنْقِذُوني . . .





لَمْ تَهْتَمَّ الغِرْبانُ بِصُراخِهِ، وَظَلَّتْ تَطِيرُ إلى أَنْ هَبَطَتْ في مكانٍ فَسيحٍ، تُحيطُ بِهِ أَشْجارٌ عِمْلاقَةٌ.







وَضَعَ الغُرابُ حَمُّودَةً في قَفَص كَبيرٍ مَصْنوعٍ منْ سيقان أشْجارٍ ضَخْمَةٍ، وَحَمُّودَةُ المِسْكينُ بَيْنَ خائِفٍ وَمَذَّهُولَ مَمَّا جَرَى لَهُ.

















قَالَ البُلْبُلُ: اليَوْمَ مُحاكَمَةُ المَدْعُوِّ حَمُّودَةَ البُبَّغاء. ثُمَّ أَشارَ إلى حَمُّودَةَ قائلاً: هذا هُو المُتَّهَ







قَالَ القَاضِي لِحَمُّودَةَ: حكمتُ علَيْكَ بالسِّجْنِ في هذا

القَفَصِ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ التي حَبَسْتَ فيها الببَّغاءَ.

ثُمَّ صَمَتَ قَليلاً وقال: رُفِعَتْ الجَلْسَةُ. أَخَذَ الجَميعُ

يُصَفِّقونَ ويَهْتِفونَ: يَحيا العَدْلُ، يَحْيا العَدْلُ.







أَخَذَ حَمَّودَةُ المَحْبُوسُ في القَفَصِ يَبْكي ويَقولُ: أُريدُ أَنْ أَخَذَ حَمَّودَةُ المَحْبُوسُ في القَفَصِ يَبْكي ويَقولُ: أُريدُ أَنْ أَدْهَبَ إلى البَيْتِ، أُريدُ أُمِّي، أُريدُ أَبِي، أُريدُ أَصْدقائي.





















حَمُّودَةُ قَليلاً نَظَرَ إلى الوراء، كَبيراً منَ الطُّيور تَرْكُضُ خَلْفَهُ، وَهي تُنادي: اقْبضوا حَمُّودَةُ أَنْ يُوضَعَ في القَفَص مَرَّةً حَمُّودَةً. خَافَ أُخْرى، فَأَخَذَ يَرْكُضُ بِأَقْصِى سُرْعَته.

















وبَيْنَما كَانَ حَمُّودَةُ يَرْكُضُ تَعَثَّرَ بِحَجَرٍ كَانَ أَمَامَهُ، فَوَقَعَ على الأَرض.







أَحاطَت الطُّيورُ الغاضبةُ بحَمُّودَةَ تُريدُ الإمساكَ بِه، فَأَخَذَ يَبْكي ويَصْرُخُ: ابْتَعدوا عَنِي، اتْرُكوني، أَرْجوكُمْ، لا أُريدُ أَنْ أَعودَ إلى القَفَص مَرَّةً أُخْرى.



۲.

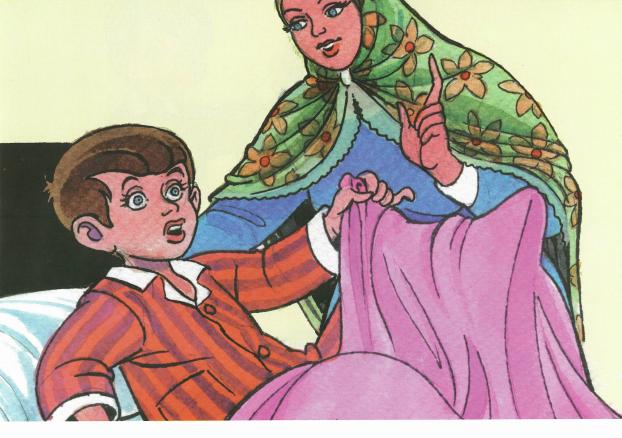

انْتَبَهَتِ الْأُمُّ إلى صُراخِ حَمُّودَة، فَأسرَعَتْ إلَيهِ قَائِلَةً: حَمُّودَةُ. حَمُّودَةُ. حَمُّودَةُ، اسْتَيْقَظْ، لَقَدْ تَأخَّرْتَ عَنِ المَدْرَسَة. وَبَعْدَ أَنْ صَحا مِنْ نَوْمِهِ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: لَقَدْ كُنْتَ تَصْرَخُ بِصَوْتٍ عالِ يَا حَمُّودَةُ، لَابُدَّ أَنَّهُ كَانَ حُلُماً مُزْعِجاً.



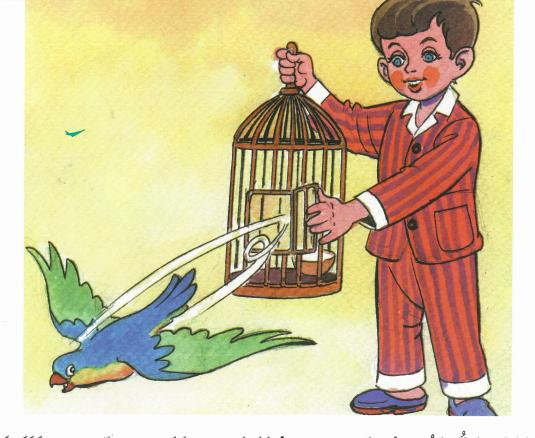

قَفَزَ حَمُّودَةُ منْ سَريره، وانْطَلَقَ إلى قَفَص البُّعاء، وَفَتَحَ

شُكراً لَك يا صَديقَتي على ما فَعَلْته منْ أَجْلي، طيري. لَقَدْ عَرَفْتُ الآنَ حَقًا أَنَّ الحُرِيَّةَ هَي أَجْمَلُ شَيء في الحَياة .









